



## المهاجرة الأولى

بدأ الإسلام ينتشر رويدًا بين أهل مكة، ويشع نوره في بيوتها، وكان بيت أبى سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم أحد هذه البيوت المؤمنة، فلقد سارع أبو سلمة إلى الإيمان بالله ورسوله على معجرد أن بلغته دعوة الإسلام، وأسلمت معه زوجته أم سلمة هند بنت أبي أميّة بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، وهي من بنات عمومته. ولا عجب في مسارعة أبي سلمة إلى الإسلام والتصديق برسول الله على فإن أبا سلمة ابن عمة الرسول على برمّة بنت عبد المطلب بن هاشم، كما أنه أخوه من الرضاعة، أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب، لذا فأبو سلمة من أعرف الناس برسول الله على وبأخلاقه.

81.00 81.00

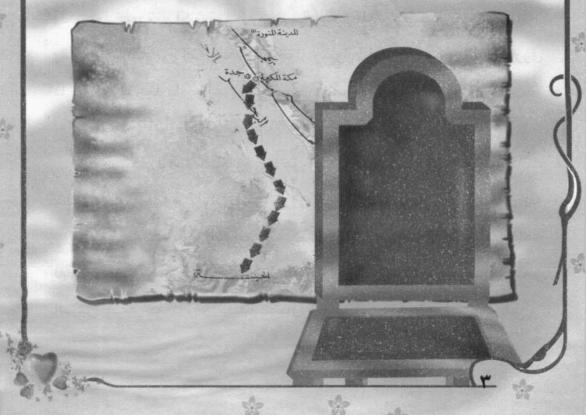

وتعرض أبو سلمة وزوجته لما يتعرض له المسلمون فى مكة جميعًا من أذى، فقال الرسول والمسلمون فى مكة جميعًا من أذى، فقال الرسول والمسلمول المسلمون في أرض صدق، حتى يجعل الله لكم فرجًا مما أنتم فيه». فكان أبو سلمة وزوجته أم سلمة من أوائل المهاجرين إلى الحبشة، إن لم يكن أولهم هو وزوجته.

وحدث أن أهل مكة سمعوا الرسول على يقرأ سورة النجم بجوار الكعبة .. فلما وصل الرسول على في القراءة إلى آخر السورة حيث موضع السجدة سجد من كان يسمعه من المشركين، فشاع الخبر في أنحاء مكة أن كفار قريش أسلموا .. فانتقل الخبر إلى المهاجرين إلى الحبشة فأسرع بعضهم بالعودة .. وكان من هؤلاء أبو سلمة وزوجته أم سلمة ..

ولكن بعد عودتهم اكتشفوا عدم صحة الخبر الذي وصلهم.

وظل أبو سلمة وزوجته بمكة إلى جوار رسول الله ﷺ.. وكان الله قد رزق أبا سلمة وزوجته بأربعة من الأولاد هم: عمر، وسلمة، وزينب، وبرة. أول مهاجرة إلى المدينة:

وكما كانت أم سلمة وزوجها من أوائل المهاجرين إلى الحبشة كانت كذلك هي وزوجها من أوائل المهاجرين إلى المدينة، فما إن أذن رسول الله وزوجها بالهجرة إلى المدينة عقب بيعة العقبة حتى قرر أبو سلمة الهجرة حتى ينجو من أذى الكفار له.. ولكن لم يكن أمر الهجرة بالأمر السهل، فلقد حدث أمر عظيم الشأن لأبي سلمة وزوجته وابنهما سلمة،

تحكى أم سلمة عن هذا الموقف قائلة:

لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة رحل لي بعيره ثم حملني عليه وحمل معي ابنى سلمة في حجري، ثم خرج بى يقود بعيره، فلما رأته رجال بني المغيرة قاموا إليه فقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليها، أرأيت صاحبتنا هذه، علام نتركك تسير بها فى البلاد؟ قالت: فنزعوا خطام البعير من يده فأخذوني منه، وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد رهط أبى سلمة، فقالوا: لا والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا، فتجاذبوا ابنى سلمة بينهم حتى خلعوا يده، وانطلق به بنو عبد الأسد، وحبسني بنو المغيرة عندهم، وانطلق زوجى أبو سلمة إلى المدينة، ففرق بيني وبين زوجى وبين ابنى.

فكنت أخرج كل غداة فأجلس بالأبطح (مكان بمكة) فما أزال أبكى حتى



أمسي، سنة أو قريبًا منها، حتى مرّ بى رجل من بني عمى فرأى ما بي فرحمني، فقال لبنى المغيرة: ألا تحرجون من هذه المسكينة فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها؟! فقالوا لى: الحقي بزوجك إن شئت ورد بنو عبد الأسد إلى عند ذلك ابنى.

فارتحلت بعيري ثم أخذت بني فوضعته في حجري ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة وما معي أحد من خلق الله، قلت: أتبلغ بمن لقيت حتى أقدم على زوجي، حتى إذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان بن طلحة بن أبي طلحة أخا بني عبد الدار –وكان ما زال كافرًا – فقال: إلى أين يا بنت أبي أمية؟ قلت أريد زوجي بالمدينة. قال: أو ما معك أحد؟ قلت: لا والله إلا الله وبني هذا. قال: والله مالك من مترك. ولم يتركها عثمان حتى وصلت إلى قرية بني عمرو بن عوف وكان أبو سلمة بها، فقال: زوجك في هذه القرية فادخليها على بركة الله. ثم انصرف راجعًا إلى مكة، إلى المدينة، وكان عثمان معها طوال الرحلة متخلقًا بأخلاق العفة والكرامة والشهامة.. ولذلك كانت أم سلمة تقول: « ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة، وما رأيت صاحبًا كان أكرم من عثمان بن طلحة».

جراح وأفراح

وبدأت أم سلمة مع زوجها أبى سلمة مرحلة جديدة من الحياة فى المدينة، شهد فيها أبو سلمة بدرًا وأحدًا مع رسول الله على وجرح أبو سلمة فى أحد، فعالج هذا الجرح، حتى ظن أنه برئ، فأرسله الرسول على فى

المحرم على رأس خمسة وثلاثين شهراً من الهجرة سريّة إلى بنى أسد بقطن فغاب بضع عشرة ليلة ثم قدم المدينة فانتقض به الجرح فاشتكى، ثم مات لثلاث ليال مضين من جمادى الآخرة في العام الرابع من الهجرة. وكان النبى على عينيه فأغمضهما...

وفجعت أم سلمة بوفاة زوجها الحبيب أبى سلمة، ولم يكن فراق أبى سلمة بالأمر الهين على زوجته أم سلمة، لما كان بينهما من حب عظيم وتذكرت أم سلمة يوم أن قالت لزوجها أبي سلمة: بلغني أنه ليس امرأة يموت زوجها وهو من أهل الجنة ثم لم تزوج إلا جمع الله بينهما في الجنة، فتعال أعاهدك ألا تزوج بعدي ولا أتزوج بعدك. فقال لها أبو سلمة: أتطيعينني؟ قالت: نعم. قال: إذا مت تزوجى اللهم ارزق أم سلمة بعدي رجلاً خيرًا منى لا يحزنها ولا يؤذيها.

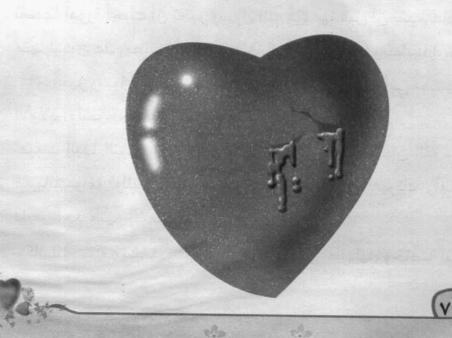

ولعل ذلك الحب الذي جمع بينها وبين زوجها هو الذي جعلها تتردد في ذكر دعاء كانت قد تعلمته من رسول الله على يقال عند المصائب على الرغم في ثقتها في أن ما يقوله رسول الله على حق، كما أنه لا ينطق عن الهوى – فعن أم سلمة قالت: قال رسول الله على: «إذا أصابت أحدكم مصيبة فليقل: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم عندك أحتسب مصيبتي فأجرني فيها وأبدلني خيرًا منها » فلما احتضر أبو سلمة قلت ذلك وأردت أن أقول وأبدلني

خيرًا منها، فقلت: ومن خير من أبى سلمة؟! فلم أزل حتى قلتها. وذهب إليها رسول الله عليه يعزيها بأبى سلمة فقال: «اللهم عز حزنها، واجبر مصيبتها، وأبدلها بها خيرًا منها».

فلما انقضت عدتها خطبها أبو بكر فردته، وخطبها عمر فردته، فبعث إليها النبى على فقالت: مرحبًا برسول الله على وبرسوله، ولكنها رأت فى نفسها أمورًا أحبت أن تخبر رسول الله على بها قبل أن يقدم على الزواج منها ليكون على بصيرة من الأمر، فقالت لمن جاءها يخطبها لرسول الله على أخبر رسول الله على أنى غَيرى (شديدة الغيرة)، وأني مُصبية (كثيرة الأولاد) وليس أحد من أوليائي شاهدًا.

فبعث إليها النبى على يقول: أما قولك إني مصبية فإن الله سيكفيك صبيانك، وأما قولك إنى ندهب غيرتك، وأما الأولياء فليس أحد منهم إلا سيرضى بى..

وكانت أم سلمة تشفق على رسول الله عليه من أطفالها، وخاصة أنها كانت

ترضع ابنتها زينب في ذلك الوقت.

وتزوجها الرسول عَلَيْ بعد أن دفع لها صداقها، وفرحت أم سلمة بزواجها من رسول الله عَلَيْ فرحًا عظيمًا، وأدركت عندئذ أن الله عوضها بمن هو خير من أبى سلمة وهو سيد البشر رسول الله عليه.

وقد كان زواجها من الرسول عليه في شهر شوال في العام الرابع من الهجرة. أم سلمة في بيت النبي عليه:

عندما تزوج النبى عَلَيْ أم سلمة أسكنها فى حجرة السيدة زينب بنت خزيمة -رضى الله عنها- والتى كانت قد خلت بوفاتها..

ولم يكن زواج أم سلمة من رسول الله على أمرًا عاديًّا على من سبقها من زوجات النبى على الله على أمرًا عرق نساء قريش، فهى من بنى مخزوم، إحدى بطون قريش العريقة، وأبوها هو زاد الراكب أحد الأجواد في مكة، وقيل: اسمه حذيفة، وقال آخرون عبد الله، وهي بنت عم خالد بن الوليد سيف الله، وبنت عم أبى جهل بن هشام، وأمها عاتكة بنت عامر بن ربيعة الكنانية.

كما أنها من السابقات إلى الإسلام، ومع كل ذلك كانت من أجمل النساء وأشرفهن نسبًا، تقول عائشة -رضى الله عنها-: لما تزوج النبي على أم سلمة حزنت حزنًا شديدًا لما ذكروا لنا من جمالها، فتلطفت حتى رأيتها، فرأيتها والله أضعاف ما وصفت لى في الحسن، فذكرت ذلك لحفصة - وكانتا يدًا واحدة- فقالت: لا والله إن هذه إلا الغيرة، ما هي كما تقولين،

وإنها لجميلة. فرأيتها بعد فكانت كما قالت حفصة ولكنى كنت غيرى. وحظيت أم سلمة بمكانة كبيرة عند رسول الله على فعن هند بنت الحارث الفراسية قالت: قال رسول الله على «إن لعائشة منى شعبة ما نزلها منى أحد» فلما تزوج أم سلمة سئل رسول الله على فقيل: يا رسول الله ما فعلت الشعبة؟ فسكت رسول الله على فعرف أن أم سلمة قد نزلت عنده، وربما كانت مكانتها تضاهى مكانة عائشة.

ودخل الرسول على عائشة فقالت له: أين كنت منذ اليوم؟ قال: يا حُميراء كنت عند أم سلمة. فقالت: ما تشبع من أم سلمة. فتبسم النبى على عائشة: يا رسول الله ألا تخبرنى عنك: لو أنك نزلت بعدوتين إحداهما لم ترع والأخرى قد رعيت، أيهما كنت ترعى؟ قال: التي لم ترع قالت: فأنا ليس كأحد من نسائك كل امرأة من نسائك قد كانت عند رجل غيري. فتبسم رسول الله على.



ولما تزوج النبى عَلَيْ أم سلمة قال لها: «إنى قد أهديت إلى النجاشى أواقى أمن مسك وحُلَّة وإنى لا أراه إلا قد مات ولا أرى الهدية التي أهديت إليه إلا سترد إليَّ فإذا ردت إلي فهي لك» فكان كما قال النبي عَلَيْ مات النجاشى وردت إليه هديته، فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية من مسك، وأعطى سائره أم سلمة، وأعطاها الحلة.

وكانت أم سلمة -رضى الله عنها- تحب رسول الله على حبًا كثيرًا، وتحب قربه، وتسعى على تحقيق راحته، فقد كان لها غلام يسمى سفينة، فأعتقته أم سلمة وشرطت عليه خدمة رسول الله على ما عاش.

وربما كانت شدة محبتها لرسول الله على الغيرة من بعض نسائه، فذات مرة، قد كان رسول الله على في بعض أسفاره ومعه في ذلك السفر صفية بنت حُيى وأم سلمة، فأقبل رسول الله على إلى هودج صفية بنت حيى وهو يظن أنه هودج أم سلمة، وكان ذلك اليوم يوم أم سلمة، فجعل رسول الله على يتحدث مع صفية، فغارت أم سلمة، وعلم رسول الله على بعد أنها صفية، فجاء إلى أم سلمة فقالت: تتحدث مع ابنة اليهودي في يومي وأنت رسول الله. ولكن أم سلمة ندمت على تلك المقالة، فكانت تستغفر منها، قالت: يا رسول الله استغفر لي فإنما حملني على هذا الغيرة. وكان نساء رسول الله على حزبين؛ فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة، والحزب الآخر أم سلمة وسائر أزواجه، وقد كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، فاجتمع نساء النبي على أم سلمة فقلن لها: إن

200

الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، وإنا نريد الخير كما تريده عائشة، فقولي لرسول الله على الناس أن يهدوا له أينما كان. فذكرت أم سلمة له ذلك، فسكت فلم يرد عليها، فعادت الثانية فلم يرد عليها، فلما كانت الثالثة قال: يا أم سلمة، لا تؤذيني في عائشة فإنه والله ما نزل علي الوحى وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها، فاستجابت أم سلمة لرسول الله علي العربي له وإيثارًا لرغبته ولم تعد تذكر له هذا الأمر.

## أم سلمة الفقيهة المحدثة:

روت أم سلمة عن رسول الله على أحاديث كثيرة، حيث يبلغ مسندها ثلاثمائة وثمانية وسبعين حديثًا، واتفق البخاري ومسلم لها على ثلاثة عشر، وانفرد البخاري بثلاثة، ومسلم بثلاثة عشر، كما أنها تعد من فقيهات الصحابة، وكثيرًا ما كان يأتى إليها صحابة النبى على بعد وفاته يستفتونها ويسألونها عن بعض أمور النبى على النبى على المنابع المنابع النبي المنابع المن

## مشورة الحكيمة الرشيدة:

استنفر رسول الله على أصحابه إلى العمرة في ذي القعدة سنة ست من الهجرة فأسرعوا وتهيئوا، وخرج الرسول على وصحابته ومعهم الهدى متجهين إلى مكة وليس معهم إلا السيوف في أغمادها، وكان الرسول على قد صحب معه زوجته أم سلمة، وبلغ المشركين خروجه فأجمعوا رأيهم على صده عن المسجد الحرام، وحدث بين المسلمين وكفار قريش مراسلات انتهت بعقد صلح الحديبية بين الرسول على والمسلمين. وشعر المسلمون

بأن شروط الصلح مجحفة لهم، لدرجة أن عمر بن الخطاب ظن في بداية الأمر أن هذا الصلح خضوع من المسلمين للكفار، فذهب إلى رسول الله على فقال: ألست نبى الله حقًا؟ قال: بلى، قال: ألست على حق وعدونا على باطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: فلماذا نعطى الدنية في ديننا إذن؟ قال: إنى رسول الله ولست أعصيه وهو ناصرى. قال: أولست كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى، أفأ خبرتك أنك تأتيه عامك هذا؟ قال: لا . قال: فإنك آتيه ومطوف به.

فلم يصبر عمر حتى أتى أبا بكر -رضى الله عنه- فسأله مثل ما سأل النبى على وفال النبى على النبى على وفال الله ولن يعصى ربه ولن يضيعه الله أبدًا. فما هو إلا أن نزلت سورة الفتح على رسول الله، فأرسل إلى عمر فأقرأه إيًاها. فقال: يا رسول الله، أو فتح هو؟! قال: نعم. فطابت نفسه.



ولما أمر النبى على أصحابه أن يقوموا فينحروا الهدى ثم يحلقوا ويتحللوا من إحرامهم ما قام منهم رجل، فكرر عليهم النبى الأمر ثلاث مرات فلم يستجب أحد، فدخل الرسول المحلي على أم سلمة وذكر لها ما لقى من الناس فقالت له: يا رسول الله، أتحب ذلك؟ اخرج لا تكلم أحدًا منهم كلمة حتى تتحر بُدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدًا منهم حتى فعل ذلك: نحر بُدنه، ودعا حالقه فحلقه، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضًا، حتى كاد بعضهم يقتل الآخر لفرط الغم. وهكذا كانت مشورة أم سلمة نعم المشورة، فلقد أدركت بفطنتها أن الصحابة إذا رأوا رسول الله يه يفعل شيئًا فسوف يفعلوا مثله، فالأفعال البغ من الأقوال، ولا تحتمل غير شيء واحد وهو وجوب الفعل والتأسى برسول الله الله يه في يعلمنا فيه ضرورة أن يشاور برسول الله الله يه يعلمنا فيه ضرورة أن يشاور



الرجل زوجته وأن يأخذ بمشورتها إذا كانت مشورة سديدة. حياتها بعد رسول الله على:

لما مات رسول الله على لله لله المسلمين إذا أتيح لها ذلك، وقد كان لها تدّخر جهدًا في تقديم نصح لأحد المسلمين إذا أتيح لها ذلك، وقد كان لها مكانة كبيرة في نفوس صحابة النبي على جميعًا، وكذلك كانت هي تقدرهم أعظم تقدير، ويحكى عنها أنه لما مات سعد بن أبي وقاص -رضى الله عنه - حمل إليها سريره فصلت عليه وبكت وقالت: بقية صحابة رسول الله على .

ولما حدثت الفتنة الكبرى بين على ومعاوية كانت إلى جانب على -رضى الله عنه-، وأرسلت إليه بابنها عمر قائلة له: يا أمير المؤمنين، لولا أن أعصى الله -عز وجل-، وأنك لا تقبله منى لخرجت معك. وهذا ابنى عمر، والله لهو أعز على من نفسى، يخرج معك فيشهد مشاهدك.

ثم إنها عاتبت عائشة -رضى الله عنها - فى خروجها من بيتها ومشاركتها فى أحداث الفتنة قائلة لها: أيُّ خروج هذا الذى تخرجين؟ الله من وراء هذه الأمة لو سرت مسيرك هذا ثم قيل لى: ادخلى الفردوس، لاستحييت أن ألقى محمدًا هاتكة حجابًا قد ضربه علىً.

عُمِّرت أم سلمة حتى بلغها مقتل الحسين الشهيد فوجمت لذلك وغشى عليها وحزنت عليه كثيرًا لم تلبث بعده إلا يسيرًا.

